## حَمَّانِقَ عَن الكبية والصَّحَابِة

تألیت پُونس الشیخ ابراه نِیم السام کائی

عينى بطبغيه ومراجعته ختاد الالعيام عبدالله بنابراهيم لأنصاري

طئع على نفسَ فيذاليثِ بُون لدسينِيّهُ بُدُولِدُ قطتُ م

حَمْثِ انْقَ عَن الْكِبِينِ والصِّحَابِةِ

## حَمَّانَّقَ عَن عَن الكبية والصّحابة

تألین يُونس الشخ ابراهنِ یم السام کاتی

> عينى بطبعيه ومراجعته ختاد المالعيلم عَبْدًا لِدِّبنا براهِ بِمَالانصاري

طئع على نفسَ فيذاليثِ مُون لدسينِيّهُ سِندَولهِ قطئ مر ٠٠٠١هـ - ١٩٨٠م

## بسه الله الرَّهْ ز الرَّحْ يُهُ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه، وعلى آله الطاهرين، وصحابته الأبرار الذين حملوا الرسالة، وأدوا الأمانة وعاشوا حياتهم في ظل الاسلام أخوة متحابين لا هم لهم الا اعلاء كلمة الله، وأجباء في سبيله، وأوجب علينا طاعته ومحبته وعلى آله وأصحابه.. قال تعالى:

﴿قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة في القربي ﴾.

وبعد:

فهذه نبذة من الحقائق الزكية عن آل البيت يسوقها الشيخ يونس الشيخ ابراهيم السامرائي من علماء العراق يوضح فيها الرأي السديد الذي يمثل أهل البيت الطيبين ورد الشبهة المنكرة عنهم والشهادة الصادقة في خلفاء رسول الله عَيْنَةُ وبالأخص أبي بكر الصديق، وعمر الفاروق رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل محبتهم ملتقى الأنظار التي نستلهم

هديها من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله مع بيان مدى العلاقة القويمة بين عمر وعلي رضي الله عنها وأرضاها وخالص محبة عمر بن الخطاب للحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، ورثاء علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب كرم الله وجهه ولأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، واشادته بمكانة ذي النورين / عثان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك تحقيق طيب عن أولاد علي كرم الله وجهه وتفصيل عن نساء آل البيت وأزواجهن وصلات الرحم بين آل الرسول وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين.

فهذه كلمة طيبة مفيدة نافعة وشهادة حق تسجلها:

ادارة الشؤون الدينية بدولة قطر للمؤلف الكريم جزاه الله خيرا، لما أفاد من حقائق تدفع عن آل البيت كل ريبة وشبهة، وتعرف بمواقف ناصعة لهم في أمور كثر الكلام فيها، وكثر المتكلمون، نفع الله به وعم بفضله الكريم من سعى بنشره، انه سميع مجيب.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

خادم العلم والعلماء عبد الله بن ابراهيم الأنصاري

## بست والله الرَحْنُ الرَحْنُ الرَحْنُ عُنُ

ومثلهم ألله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سياهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظماً..

(سورة الفتح آية ٢٩) صدق الله العظيم

#### المقدمة

الحمد لله الذي أسبغ علينا جلابيب النعم، واصطفى سيدنا محمدا على على سائر العرب والعجم، وجعل آل بيته وأصحابه أهل الجود والكرم.

وبعد: فقد قرأت كثيراً من الكتب الشعوبية لأناس شوهوا التاريخ تقربا للشيطان وتفرقة لكلمة المسلمين وتفكيكاً لصفوفهم فزعموا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا أخوانا في الله ولم يكونوا رحماء بينهم، لقد كذب هؤلاء على الله، وعلى رسوله، وعلى آله وعلى أصحابه فقد كان أبو بكر وعمر وعثان وعلى رضوان الله عليهم أسمى من ذلك وأنبل، فلقد ضربوا لنا أروع الأمثال في التآلف والتعاون والتراحم والمودة، وبذلك كان لهم الشرف الرفيع والعز المنبع بل صاروا خير أمة

أخرجت للناس. ولقد وتضعت هذا الكتاب وضمنته أقوال آل البيت وأقوال أصحاب النبي منقولة من أوثق المصادر وأهم المراجع التي يعتمد عليها جميع المؤرخين، وفيها الدليل القاطع على أن السلف الصالح لم يكونوا أعداء فيا بينهم وقد سميته (حقائق عن آل البيت والصحابة) أبغي به جمع كلمة المسلمين ونبذ التفرقة من بين صفوفهم عسى أن نرجع أمة واحدة نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله وأخلاق آل بيت الرسول وأصحابه، والله ومن وراء القصد.

### آل البيت

لا يخفي على كل مسلم أن الله تعالى أمرنا بحب آل بيت النبي عَلِيْكُم كما جاء ذلك في صريح القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿قُلُ لا أُسَالُكُم عليه أُجرا إلا المودة في القربي ﴾ كما قال عز وجل في آية أخرى: ﴿إِنمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً ﴾..

ولهذه المكانة العظيمة لآل بيت النبي يجب على المسلم أن يسعى لتعظيمهم واحترامهم والعمل بما أمروا به من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر الفخر الرازي أن أهل بيته عليه ساووه في خمسة أشياء: في الصلاة عليه وعليهم في التشهد، وفي السلام، والطهارة، وفي تحريم الصدقة، وفي المحبة، ومن هذا وغيره يظهر لنا وجوب محبة آل البيت وتحريم بغضهم التحريم الغليظ. وبذلك صرح البيهقي والبغوي،

بل نص عليه الامام الشافعي فيا حُكى عنه من قوله:

يا آل بيت رسول الله حبكم

فرض من الله في القرآن أنزله

يكفيكم من عظيم الفخر أنكم

من لم يُصَلِّ عليكم لا صلاة له

ولاَّ بي الحسن عن جبير رحمه الله.

أحب النبي المصطفى وابن عمه

عليا وسبطيه وفاطمة الزهراء

همو أهل بيت أُذهب الرجسُ عنهمو

وأطلعهم في افقنـا أنجها زهرا

وقال الامام عبد الوهاب الشعراني في الفتوحات:

فلا تعدل بأهل الست خلقا

فأهل البيت هم أهل السيادة

فبغضهم من الانسان خسر

حقیقی وحبهم عبادة

## ابو بكر وعلي رضي الله عنهما

روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر الصديق وعلى بن أبي طالب رضى الله عنهم قدما بوماً إلى حجرة رسول الله على أول على لأبي بكر: تقدم فكن أول قارع يقرب الباب ، وألح عليه ، فقال أبوبكر : تقدم أنت ياعلى فقال على: ما كنت لأتقدم على رجل سمعت رسول الله عَرَاكُ عَلَيْكُ يقول في حقه: (ما طلعت الشمس يوماً ولا غربت على أحد أفضل من أبي بكر الصديق) فقال أبو بكر: ما كنت بالذي يتقدم على رجل سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول فيه (أعطيت خير النساء لخير الرجال) فقال على: أنا لا أتقدم على رجل سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول في حقه: (إذا اجتمع الناس يوم القيامة ، يوم الحسرة والندامة ينادي مناد من قبل الحق عز وجل (يا أبا بكر ادخل أنت ومحبوك الجنة) فقال أبو بكر: أنا لا أتقدم على رجل قال في حقه رسول الله عليه عليه على على على القيامة على مركب من مراكب الجنة ينادي منادي يا محمد كان لك في

الدنيا والد حسن وأخ حسن فأما الوالد الحسن فأبوك إبراهيم وأما الأخ الحسن فعلى بن أبي طالب فقال: أنا لا أتقدم على رجل قال في حقه رسول الله على أَوْ وزن إيمان أبي بكر في كف\_ة ، وإيمان العالم في كف\_ة ، لرجح إيمان أبي بكر. فقال أبو بكر أنا لا أتقدم على رجل قال في حقه رسول الله عَلَيْكُ : إن عليا يجيء يوم القيامة ومعه زوجته وأولاده على مركب من مراكب البدن، فيقول أهل القيامة:أي نبي هذا؟ فينادى مناد: حبيب الله على بن أبي طالب فقال على: أنا لا أتقدم على رجل قال الله في حقه: ﴿ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ﴾ فنزل جبريل عليه السلام على الصادق الأمين وقال يا محمد: العلى الأعلى يقرؤك السلام ويقول لك إن الملائكة لينظرون الساعة إلى أبي بكر وعلى ويسمعون ما يجري بينها ، فقم إليها ، وكن ثالثها ، فإن الله قـــــد خصها بالرحمة والرضوان، وخصها بحسن الأدب والإسلام والإيمان، فخرج عَلَيْكُ فوجدهما كما ذكر جبريل فقبل وجه كل منها وقال:والذي نفس محمد بيده لو أن البحار أصبحت مدادا والأشجار أقلاما وأهل السموات والأرض كتابا لعجزوا عن وصف فضلكما وأجركما)(١).

<sup>(</sup>١) نقلا عن مجلة لواء الاسلام المصرية .

### آل البيت يشيدون بمكانة أبي بكر وعمر رضي الله عنها

ذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار ما قاله أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه في أبي بكر وعمر فقد روى أنه قال: لقد صنع رسول الله عَيْنَ بأبي بكر أمرا ما صنعه بي ، يوم جاء المشركون يقتلون رسول الله ، خرج وخرج بأبي بكر معه ، فلم يأمن على نفسه أحداً غيره حتى دخل الغار .

وسئل رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنها فقال للسائل: على الخبير سقطت، كانا والله إمامي هدي هاديين مهديين، راشدين مرشدين، مصلحين منجحين، خرجا من الدنيا خميصين (المراد أنها عفيفان عن أموال الناس).

وقال: جعل الله أبا بكر وعمر حجة على من بعدها إلى يوم القيامة فسبقا والله سبقا بعيداً، وأتعبا من بعدها إتعاباً. شديداً.

وقال على المنبر: سبق رسول الله عَلَيْكُ وصلى (١) أبو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا فتنة.

وبينا كان يقضي ذات يوم في الكوفة إذ قال رجل: يا خير الناس أنظر في أمري: فوالله ما رأيت أحداً هو خير منك قال: قدموه، فقدم فقال له: هل رأيت رسول الله عَلَيْكَ ؟ قال: لا. قال هل رأيت أبا بكر وعمر ؟ قال: لا. قال: لو أخبر تني أنك رأيت أبا بكر وعمر لأوجعتك ضربا(٢).

وعن أبي اسحق السبيعي عن أبي يحيى قال: لا أحصي كم سمعت علياً على المنبر يقول: إن الله عز وجل سمى أبا بكر على لسان نبيه علياً صديقا - أخرجه في فضائله.

وعن علي بن أبي طالب أنه كان يحلف بالله أن الله تعالى أنزل اسم أبي بكر من الساء الصديق - أخرجه السمر قندي ، وصاحب الصفوة .

وعن الحسن البصري قال: جاء رجل إلى على بن أبي طالب فقال يا أمير المؤمنين كيف سبق المهاجرون الأنصار إلى بيعة أبي بكر وأنت أسبق منه سابقة وأورى منه منقبة؟ قال: فقال على: ويلك إن أبا بكر سبقني إلى أربع لم أوتهن

<sup>(</sup>١) المجلي: الاول، والمصلي: الثاني.

<sup>(</sup>٢) مختصر الموافقة: للزمخشري.

ولم أعتض منهن بشيء سبقني إلى إفشاء السلام وقدم الهجرة ومصاحبته في الغار وأقام الصلاة وأنا يومئذ بالشعب يُظهر الاسلام وأخفيه ، وتستحقرني قريش وتستوفيه ، والله لو أن أبا بكر زال عن مزينة ما بلغ الدين العبرين - يعني الجانبين - ولكان الناس كرعة ككعرعة طالوت ، ويلك إن الله عز وجل ذم الناس ومدح أبا بكر فقال ﴿الا تنصروه فقد نصره الله الآية كلها . فرحمة الله على أبي بكر وأبلغ . وحم منى السلام .

وعن محمد بن الحنفية (١) وقد سئل أكان أبو بكر أول القوم إسلاما؟ قال لا . فقيل له فبأي شيء علا وسبق حتى لا يذكر غيره؟ قال فإنه أسلم يوم أسلم وكان خيرهم إسلاما ولم يزل عليه ذلك حتى توفاه الله تعالى . وعن علي قال : جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه فقال له من يهاجر معي؟ فقال أبو بكر وهو الصديق - أخرجه ابن السان في الموافقة .

وعنه قال. قال محمد بن علي أخبر أهل الكوفة عني أني برىء ممن تبرأ من أبي بكر وعمر.

وعن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: البراءة من أبي بكر وعمر براءة من علي فمن

<sup>(</sup>١) هو محمد بن سيدنا علي رضي لله عنه. وأمه: امرأة من بني حنبفة.

شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر.

وعنه وقد قيل له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال أتولاها. قيل فكيف تقول فيمن تبرأ منها؟ قال أنا براء منه حتى أموت.

وعن جعفر وقد سئل عن أبي بكر وعمر فقال: أتبرأ منها . فقيل له: لعلك تقول هذا تقية فقال إذن أنا بريء من الإسلام ولا نالتني شفاعة محمد عليسية . .

وعنه: ما أرجو من شفاعة على إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله. وعنه: أنه قال: الله بريء ممن برىء من أبي بكر وعمر.

وعنه وقد قيل له إن فلانا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر؟ فقال جعفر: الله بريء منه الي لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر ولقد اشتكيت شكاة فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن بن القاسم.

وعنه أنه كان يقول ما أدري لأي جدي أنا أرجى لشفاعة أبي بكر أو علي بن أبي طالب ومن لم يسمه الصديق فلا صدق الله حديثه.وقد دخل عليه وهو مريض فقال:اللهم إني أحب أبا بكر وعمر فإن كان في نفسي غيرة فلا تنلني شفاعة محمد عرفي وعنه وقد سئل عنها فقال أتسأل عن

رجلين قد أكلا من ثمار الجنة.

وقد سئل جعفر رضي الله عنه عنها فقال: أبو بكر جدي وعمر ختني أفتراني أبغض جدي وختني؟

وعن على بن الحسين بن أبي طالب أنه كان يقول: يا أهل العراق أحبونا بحب الإسلام فوالله ما زال حبكم بنا (مستقر بنا) حتى صار سبا فيه تعريض بالإنكار على مزج حبهم بما ينسب إليهم من بغض أبي بكر وعمر وسبها.

وعن محمد بن علي بن أبي طالب عن ابن أبي حفصة قال: سألت محمد بن علي وجعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر فقال: إماما عدل تولَّها وتبرَّ من عدوها .ثم التفت إلى جعفر بن محمد فقال يا سالم ألست الرجل جده أبو بكر الصديق ؟ لا نالتني شفاعة جدي محمد إن لم أكن أتولاهما وأتبرأ من عدوهما .

وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: من جهل فضل أبي بكر وعمر جهل السنّة.

وعنه وقد قيل له ما ترى في أبي بكر وعمر - فقال إني أتولاهم وأستغفر لهما وما رأيت أحداً من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما.

وعنه قال من شك فيها كمن شك في السنة، وبُغض أبي بكر وعمر نفاق وبُغض الأنصارنفاق، إنه كان بين بني هاشم

وبين بني عدي وبني تيم شحناء في الجاهلية فلما أسلموا تحابوا ونزع الله ذلك من قلوبهم حتى أن أبا بكر اشتكى ونزلت فيهم هذه الآية ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين﴾.

وعن جابر الجعفي عن محمد بن علي قال: يا جابر بلغني أن قوماً بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا ويتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أني أمرتهم بذلك فأبلغهم أني إلى الله بريء منهم والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم لا نالتني شفاعة محمد إن لم أكن استغفر لهما وأترحم عليهما.

وعن الأصبغ بن نباتة قال قلت لعلي: يا أمير المؤمنين من عير الناس بعد رسول الله على قال: أبو بكر قلت ثم من؟ قال عمر قلت ثم من؟ قال عثان قلت ثم من؟ قال أنا. أخرجه أبو القاسم في كتابه نقلا عن الرياض النضرة في مناقب العشرة (ج ١ ص ٦٥) وعن علي أنه خطب خطبة طويلة وقال في آخرها: واعلموا أن خير الناس بعد نبيهم على أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثان ذو النورين ثم أنا وقد رميت بها في رقابكم وراء ظهور كم فلا حجة لكم علي .

عن المفضل بن عمر عن أبيه عن جده قد سئل الصادق عن الصحابة فقال: إن أبا بكر الصديق مليء قلبه بمشاهدة الربوبية وكان لا يشهد مع الله غيره فمن أجل ذلك كان أكثر كلامه لا إله إلا الله. وكان عمر يرى كل ما دون الله صغيراً حقيراً في جنب عظمة الله وكان لا يرى التعظيم لغير الله فمن أجل ذلك كان أكثر كلامه الله أكبر. وعثان كان يرى ما دون الله معلولا إذ كان مرجعه إلى الفناء وكان لا يرى التنزيه إلا لله فمن أجل ذلك كان أكثر كلامه سبحان الله. وعلي بن أبي طالب كان يرى ظهور الكون من الله وقيام الكون بالله ورجوع الكون إلى الله فمن أجل ذلك كان أكثر كلامه كان أكثر كلامه كان أكثر كلامه الحمد لله. خرجه الخجندي في الأربعين.

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله على الله على العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبو بكر الصديق. عمر الفاروق. عثان بن عفان يقتل ظلمًا. على بن أبي طالب يوت شهيداً.

وعن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال وليّنا أبو بكر الصديق فخير خليفة أرحم بنا وأحناه علينا - خرجه السمان في الموافقة.

وعن صلة بن زفر قال: كان أبو بكر إذا ذكر عند علي قال السباق والذي نفسي بيده ما استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا إليه أبو بكر ، أخرجه ابن السان في الموافقة.

وعن الحسن قال: قال لي علي بن أبي طالب. لما قبض

رسول الله عَلَيْكُم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي عَلَيْكُم قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله عَلَيْكُم لديننا.

وعنه قال. قال على قدم رسول الله عَلَيْكُم أبا بكر يصلي بالناس فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله عَلَيْكُم لديننا.

وعن جعفر عن أبيه قال: لما استخلف أبو بكر خير الناس سبعة أيام فلما كان في السابع أتاه علي بن أبي طالب فقال لا نقيلك ولا نستقيلك ولولا أنّا رأيناك أهلاً ما بايعناك، خرجه السمان في الموافقة.

وعن جعفر الصادق رضي الله عنه قال ما أرجو من شفاعة على شيئا إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله ولقد ولدني مرتين.

وعن على رضى الله عنه أنه خطب خطبة طويلة فقال فيها: (أين الناس إن هذا الأمر لا يصلح آخره إلا بما صلح به أوله، ولا يحتمله إلا أفضلكم مقدرة وأملككم لنفسه وأشدهم في حال الشدة وأسلككم في حال اللين، يأتي على الأمور لا يتجاوز منها شيئاً، معتدلا لا عدوان فيه ولا تقصير، مقتصد لما هو آت - وهو عمر بن الخطاب.

وعنه أنه قال في خطبة طويلة: إن الله تعالى صير الأمر

إلى عمر في المسلمين فمنهم من رضي ومنهم من سخط فكنت ممن رضي فوالله ما فارق الدنيا حتى رضي به من سخطه، فأعز الله بإسلامه الإسلام وجعل هجرته للدين قواما، وضرب الحق على لسانه حتى ظننا أن ملكا ينطق على لسانه وقذف الله في قلوب المؤمنين الحب له وفي قلوب المنافقين الرهبة منه - شبهه رسول الله عراضية بجبريل فظاً عليظاً وبنوح حنقاً مغتاظاً فمن لكم بمثله.

وعنه قال: المتفرسون في الناس أربعة: امرأتان ورجلان، فالمرأة الأولى صفيراء بنت شعيب لما تفرست في موسى فقالت: (يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) والرجل الأول الملك العزيز تفرس في يوسف (وكانوا فيه من الزاهدين) فقال لامرأته (أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً) والمرأة الثانية خديجة: تفرست في النبي عيالية فقالت لعمها: قد شمت روحي روح محمد إنه نبي هذه الأمة فزوجني منه. والرجل الثاني أبو بكر الصديق لما حضرته الوفاة قال إني تفرست أن أجعل الأمر من بعدي في عمر بن الخطاب فقلت له إنْ تجعلها في عمر فإني راض فقال: سررتني ..

وروي أن أبا بكر لما ثقل (أي اقترب أجله) أشرف على الناس من كوة وقال يا أيها الناس إني قد عهدت عهداً

أُفترضون به؟ قال الناس: رضينا يا خليفة رسول لله . فقال على: لا نرضى إلا أن يكون عمر . قال: فإنه عمر .

وجاء في كتاب (التاريخ الأوحد للغوث الرفاعي الامجد ص ٨١) لأبي الهدى الصيادي ما نصه: (وللامام جعفر الصادق نسب لسيدنا أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإن أم الإمام جعفر هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن سيدنا أبي بكر الصديق ووالدة أم فروة المذكورة أساء بنت عبد الرحمن بن مولانا أبي بكر الصديق عليه الرضوان ولهذا كان جعفر الصادق رضي الله عنه يقول (ولدني الصديق مرتين).

وجاء في كتاب: (الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ج ١ ص ٩٤) للشيخ عبد الرؤوف المناوي ما نصه: (جعفر الصادق وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فكان يقول (ولدني مرتين).

أخرج ابن عساكر عن على: أنه دخل على أبي بكر وهو مسجى (أي بعد موته) فقال ما أحد لقي الله بصحيفة أحب إلى من هذا المسجى).

وأخرج الطبراني في الأوسط عن على قال: والذي نفسي بيده ما استبقنا إلى حيز قط إلا سبقنا إليه أبو بكر .

وأخرج في الأوسط أيضاً عن أبي نجيحة قال: قال علي خير الناس بعد رسول الله علي أبو بكر وعمر ، ولا يجتمع حبى وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن).

وأخرج الحاكم وصححه الذهبي عن مرة الطيب قال جاء أبو سفيان بن حرب إلى على بن أبي طالب بعد استخلاف أبي بكر الصديق فقال: ما بال هذا الأمر قد آل إلى أقل قريش قلة وأذلها ذلاً، والله لئن شئت لأملأنها عليه خيلاً ورجالاً. فقال علي بن أبي طالب: «ما زلت عدواً للإسلام وأهله يا أبا سفيان فلن يضره ذلك شيئاً إنا وجدنا أبا بكر لها أهلاً ».

وأخرج أحمد وغيره عن علي ، قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وأخرج أيضا عن ابن ليلى قال: قال على: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري.

وكان علي رضي الله عنه إذا مر على المساجد في رمضان

وفيها القناديل مسرجة يقول نور الله على عمر في قبره كما نور علينا مساجدنا. وعن الشعبي أن علياً قال لأهل نجران. إن عمر كان رشيد الأمر ولن أغير شيئاً صنعه.

وعنه أن علياً لما دخل الكوفة قال: ما كنت لأحل عقدة شدها عمر، وعن الحسن بن علي قال: لا أعلم عليّاً خالف عمر ولا غير شيئاً مما صنع حين قدم الكوفة.

وعن زيد أن علياً كان يشبه عمر في السيرة.

وعن أبي اسحق: عمن حدثه - أنه كان جليساً لعلي فاستبكى بكاء شديداً فقيل له ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال ذكرت خليلي عمر وهذا البرد الذي علي كسانيه.وعن أبي السفر قال رئي على على برد كان يلبسه فقيل له إنك تكثر من لبس هذا البرد؟ فقال له كسانيه خليلي وصفيي عمر ابن الحاب. خرجهن ابن السمان في الموافقة. وخرج الأخير أبو القاسم الحريري وزاد إن عمر ناصح الله فنصحه الله ثم بكى.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال. قال النبي عَيِّالِيَّةِ (يا علي هل تحب الشيخين؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: لا يجتمع حبك وحبها إلا في قلب مؤمن) نقلا عن المحاسن والمساوي للبيهقي (ج ١ ص ٥٥) وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت جالساً عند النبي عَيِّاليَّةٍ إذ

طلع أبو بكر وعمر رضي الله عنها فقال عَلَيْكُم (هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ممن مضى وممن بقي إلا النبيين والمرسلين. ولا تخبرها يا على).

وعن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْضَةُ (رحم الله عمر! يقول الحق وإن كان مراً تركه الحق ما له من صديق!).

وعن علي رضي الله عنه ما كنا نبعد أن السكينة كانت تنطق على لسان عمر.

وعن الحسن قال: خطب عمر الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة.

وعن الحسن رضي الله عنه قال:كان عمر يبكي في ورده حتى يخر على وجهه في بيته أياما يعاد (أي يمرض).

وقال جعفر الصادق رضي الله عنه: كان أكثر كلام عمر:
الله أكبر. وجاء في المناقب للمكي أن أبا حنيفة قال:
قدمت المدينة فأتيت أبا جعفر محمد بن علي فقال: يا أخا
العراق لا تجلس إلينا فجلست فقلت أصلحك الله ما تقول في
أبي بكر وعمر فقال رحم الله أبا بكر وعمر، قلت إنهم
يقولون بالعراق أنك تبرأ منها فقال: معاذ الله كذبوا ورب
الكعبة، أولست تعلم أن علياً زوج ابنته أم كلثوم بنت

فاطمة من عمر بن الخطاب، وهل تدري من هي لا أبالك؟ جدتها خديجة سيدة نساء أهل الجنة وجدها رسول الله على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورسول رب العالمين وأمها فاطمة سيدة نساء العالمين وأخوها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوها على بن أبي طالب ذو الشرف والمنقبة في الإسلام فلو لم يكن لها أهلا لا أبالك لم يزوجها إياه قلت: كتبت إليهم فكذبت عن نفسك قال لا يطيعون الكتب هذا أنت قد قلت لك عيانا لا تجلس إلينا فعصيتني فكيف يطيعون الكتب فكيف يطيعون الكتب أليطيعون الكتب فكيف يطيعون الكتب الله عليه الكتب الله عليه الكتب الله التجلس إلينا فعصيتني فكيف المناب الكتب الكتب الله الكتب الكتب الكتب الله الكتب الكتب الكتب الله الكتب الكتب الكتب الكتب الله الكتب الكتب

وجاء أيضا في كتاب عمدة التحقيق (ص ٢٠٧) للشيخ إبراهيم العبيدي أن الإمام جعفر بن محمد الباقر رضي الله عنه قد بلغه أن طائفة من العراق بقدمون عليا على أبي بكر فكتب لهم ينهاهم عن ذلك وقال لهم لو كنت حاكما لتقربت إلى الله تعالى بدمائكم.

<sup>(</sup>١) المناقب جـ ٢ ص ١٦٥ للمكي.

# رسالة سيدنا أبي بكر الصديق إلى سيدنا علي جوابه ومبايعته إياه رضي الله عنهما

جاء في كتاب عمدة التحقيق في بشائر آل الصديق للشيخ إبراهيم العبيدي المالكي ما نصه (أحببت أن أذكر الرسالة التي أرسلها الصديق إلى على رضى الله عنها فأقول: روى أبو الحسن على بن الحسين بن إبراهيم بن راحل قال: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن موسى الآمدي قال: حدثنا الشيخ الجليل أبو بكر عبد الله بن الحسين بن عفان النوفلي قال: قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن منصور بن عبد الله التستري بمكة حرسها الله تعالى سنة أربع وتسعين وثلاث مئة قال حدثنا أبو حيان على بن محمد التوحيدي البغدادي البرجندي بشهر آخر سنة خمس وثمانين وخمس مئة قال: سمرنا ليلة عند القاضي الاجل أحمد بن بشير المروزى السامري أو قال العامري ببغداد في دار أبي حبشان في شارع المازبان فتصرف الحديث بنا كل متصرف وكان أبو حامد والله معنا نزيلا عزيز الرواية لطيف الدراية من كل خلق

أو قال في كل جو متنفس ومن كل نار مقتبس فجرى حديث السقيفة وشأن الخلافة فركب كل منا متناً وقال قولا وعرض بشيء ونزع إلى فن فقال هل منكم من يحفظ رسالة الخليفة سيدنا أبي بكر الصديق إلى سيدنا على رضى الله عنها وجوابه ومبايعته إياه عقب تلك المناظرة؟ فقال الجماعة الذين بين يديه لا والله قال: هي من بنات الخزائن ومخبآت الصناديق ومنذ حفظتها ما رويتها إلا للمهلبي أبي محمد في وزارته. وكتبها بعد علمي في خلوة وقال لا أعرف على وجه الارض أعقل منها ولا أبين وإنها لتدل على علم وحكم وفصاحة وفكاهة ودهاء ودين وبعد غور وشدة غوص فقال له أبو بكر العباداني أيها القاضي لو أتممت المنة بروايتها سمعناها ورويناها عنك، فنحن أوعى لها من المهلبي وأوجب ذماما عليك فاندفع القاضي فقال حدثنا الخزاعي بمكة حرِّسها الله تعالى قال أخبرنا ابن أبي ميسرة قال حدثنا محمد ابن مليح قال حدثني عيسى بن دأب قال حدثنا صالح بن كيسان ويزيد بن رومان، وكان معلم عبد الملك بن مروان قالا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال حدثني أبو النفاح مولى أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أنه سمع أبا عبيدة رضي الله عنه يقول لما استقامت الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار

رضى الله عنهم ولحظ بعين الهيبة والوقار وإن كان لم يزل كذلك بعد هبة كاده الشيطان بها فدفع الله شرها وأدحض عسرها ويسر خيرها وأزاح ضيرها، ورد كيدها وقصم ظهر النفاق ورفع من بينهم الشقاق، بلغ أبا بكر رضى الله عنه عن علي تلكؤ وشماس وتهمهم ونفاس، أو قال وانتفاس وكره أن يتادى الحال وتبدو العداوة وتنفرج ذات البين ويصبح ذلك دربة لجاهل مغرور أو عاقل ذي دهاء أو صاحب سلامة ضعيف القلب خوار العنان دعاني فحضرته في خلوة لم يكن عنده غير عمر رضي الله عنهما وكان عمر قبساً له ظهيراً معه يستضيىء برأيه ويستملى على لسانه فقال لى يا أبا عبيدة أبوك ناصيتك وأبين الخير بين عارضيك ولقد كنت من رسول الله علينة بالمكان المحوط والمحل المغبوط ولقد كان فيك ونحن شهود في يوم مشهود وملإ غير معدود (أبو عبيدة أمين هذه الأمة) وطالما أعز الله الاسلام بك وصلح ثلمه على يديك ولم تزل للدين ملجاً وللمؤمنين دوحاً ولا هلك ركنا ولإخوانك ردءاً ولقد أردتك لأمر له ما بعده خطره مخوف وصلاحه معروف ولئن لم يندمل جرحه بمسيرك ورفقك ، ولم تخب جذوته برقيتك ونفثك فقد وقع الاياس وأعضل الباس واحتج بعدك إلى ما هو أمر من ذلك وأعلق وأعسر منه وأغلق، والله تعالى نسأله تمامه بك

ونظمه على يديك، فتأن برفق وتلطف، وانصح لله تعالى ولرسوله ولهذه العصابة غير آل من الله جهداً ولا قال جداً ، والله تعالى كالؤك وناصرك وهاديك ومبصرك إن شاء الله تعالى ، وبه الحول والقوة والتوفيق ، امض يا أبا عبيدة إلى على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه واخفض له جناحك وأغضض عنده صوتك واعلم أنه سلالة أبى طالب ومكانه من فقدنا بالأمس مكانه فقل له البحر مغرقة والبر مفرقة والجو أكلف والليل أغلف والساء جلواء والأرض صلعاء والصعود متعذر والهبوط متعسر، والحق عطوف رؤوف والباطل سبوف أو قال شنوف عنوف، والعجب قدامة الشر والضغن رائد البوار والتعريض شجار الفتنة، والفرقة تجر فادحة العداوة وهذا الشيطان متكيء على شماله متحبل بيمينه، نافخ حضنيه لأهله، ينتظر الشتات والفرقة، ويدب بين الأمة الشحناء والعداوة عناداً لله أولاً ولرسوله عَلِيْكُ ثانياً ولدينه ثالثاً يوسوس بالفجور ويدنى بالغرور ويمنى أهل الشرور، ويوحى إلى أوليائه بالباطل والزور دأبا له منذ كان على عهد أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وعادة منه منذ أهانه الله تعالى وأبلسه في سالف الدهر وغابره ، فلا ينجو منه إلا بعض الناجدين على الحق ، وغض الطرف عن الباطل، ووطء هامة عدو الله وعدو

الدين، بالأشد فالأشد، والأجد فالأجد، واسلام النفس لله تعالى فما حاز رضاه وجنب سخطه، ولا بد الآن من قول ينفع إذ قد أضر السكوت وخيف منه ولقد أرشدك من رأى ضالتك وصافاك من أحيا مودته لك بعتابك، وآثر الخير من أراد البقاء معك، ما هذا الذي تسول لك نفسك، ويدوي به قلبك، ويلتوى عليه رأيك ويتخاوص من دونه طرفك، ويسري به ضغنك، ويتزايد معه نفسك وتكثر عنده أو قال معه صعداؤك، ولا يفيض به لسانك؟ أعجمة بعد إ فصاح؟ أتلبيس بعد إيضاح؟ أدين غير دين الإسلام؟ أخلق غير القرآن؟ أهدي غير هدي محمد عَلَيْكَ ؟ أمثلي يشي له الضراء أو تدب له الحمراء؟ أم مثلك ينقبض عليه الفضاء أو يكسف في عينه القمر؟ ما هذه القعقعة بالشنان وما هذه الوعوعة باللسان؟ إنك حر عارف باستجابتنا لله ولرسول الله عَلَيْكُ وخروجنا من أوطاننا وأموالنا وأولادنا وأهلينا، هجرة إلى الله تعالى ونصرة لنبيه عَلَيْكُ في زمان أنت فيه في كن الصبا، وخدر الغرار، غافل عما يشيب ويريب، لا تعرف ما براد ویشاد ولا تحصل ما بساق ویقاد، سوی ما أنت جار عليه إلى غايتك التي إليها عدي بك، وعندها حط رحلك غير مجهول القدر، ولا مجحود الفضل ونحن في أثناء ذلك نعاني أحوالاً تزيل الرواسي، ونقاسي أهوالا

تشيب النواصي . خائضين غمارها ، راكبين تيارها ، جاشمين ذلها وأوعارها، نتجرع صابها ونسوغ عبابها، ونحكم أساسها ونبرم أمراسها والعيون تحدج بالجسد، والأنوف تعطس بالكبر والصدور تستعر بالغيظ، والأعناق تتطاول عند المساء صباحا ولا عند الصباح مساء ، ولا تدفع في نحر أمر لنا حتى نحسو الموت دونه ولا نبلغ إلى شيء إلا بعد أن نتجرع الغصص معه، ولا نقوم بناد إلا بعد اليأس من الحياة دونه، فادين في كل ذلك لرسول الله عَلَيْكُ بالأب والأم والخال والعم والنشب والسبد واللبد والهلة والبلة بطيب نفس وقرة عين ورحب أعطان وثبات عزائم وصحة عقول (أو قال: عقود وطلاقة أوجه وذلاقة السن)، هذا إلى خفيات أسرار ومكنونات أخبار كنت عنها غافلا، ولولا صغر سنك لم تكن عن شيء منها كيف وفؤادك مشهوم وعودك معجوم وسهمك موفور وغيبك مخبور والنفع فيك والصلاح منظور وأمرك مفهوم، والقل فيك كثير والآن قد بلغ الله بك وأرهص الخير لك ما تسمع، فارتقب زمانك وقلص إليه إرادتك، ودع التجسس والتعسس لمن لا يضطلع لك إذا خطا، ولا يتزحزج عنك إذا عطا، والأمر غض، والنفوس فيها مض وإنك أديم هذه الأمة، فلا تحلم لجاجا وسيفها العضب فلا تنب اعوجاجا وماؤها العذب فلا تحل أجاجا والله لقد

سألت رسول الله عَلَيْنَة عن هذا الأمر فقال لي: يا أبا بكر هو لمن يرغب عنه لا لمن يجاحش عليه ولمن يتضاءل له لا لمن تنفخ إليه ، ولمن يقول هو لك لا لمن يقول هو لى ، والله لقد شاورني رسول الله عَلِيكُ في الصهر، فذكر فتيانا من قريش فقلت له: أين أنت من على بن أبي طالب؟ فقال إني لأكره لفاطمة مبعة شبابه وحداثة سنه، فقلت: متى كنفته يدك ورعته عينك حفت بها البركة، وانسبغت عليها النعمة، مع كلام كثير خطبت به عنك ورغبته فيك، وما كنت عرفت في ذلك حوجاء ولا لوجاء فقلت ما قلت، وإني أرى مكان غيرك، وأجد رائحة سواك فكنت لك إذ ذاك خيراً منك الآن لي ، ولئن كان عرض بك رسول الله عَلَيْكُ في هذا الأمر فقد كني عن غيرك، وأن كان قال فيك فها سكت عن سواك، وإذا اختلج في نفسك شيء فهلم فالحكم مرضى والصواب مسموع والحق مطاع، ولقد نُقِلَ رسول الله عَلَيْكُ وهو عن هذه العصابة راض وعليه حذر إيسوءه ما ساءها ويكيده ما كادها، ويسره ما سرها، ويرضيه ما أرضاها ويسخطه ما أسخطها أما علمت أنه لم يدع أحدا من اصحابه وخلطائه وأقاربه وشجرائه إلا أبانه بفضيلة، وخصه بمنزلة، وأفرده بحالة، لو أصفقت الأمة عليه لكان عنده إيالتها وكفالتها وكرافتها وغزارتها لتكون عوناً بالقيام على الحق

والتجانب على الباطل، أتظن أنه عَلَيْكُ ترك الأمة سدى بددا، أعداء مباهل، عياهل طلاحاً، مفتونة بالباطل عادلة عن الحق ، لا زائد ولا فائد ولا حافظ ولا رابط ولا عابط ولا ساقى ولا واقى ولا هادي ولا حادي ولا راعى كلاً، والله ما اشتاق إلى ربه تعالى ولا سأله المصير إلى رضوانه إلا بعد أن ضوأ الضياء وأوضح الهدى وأمن المهالك والمطائح وسهل المبارك والمهايع، وما احتضر إلا بعد أن شدخ يافوخ الشرك بإذن الله تعالى، وشرم وجه النفاق لوجه الله تعالى، وجدع أنف الفتنة في ذات الله، وتفل في عين الشيطان بعون الله وصدع بملء فيه ويده أمر الله عز وجل، وبعد فهؤلاء المهاجرون والأنصار عندك ومعك في دار واحدة وبقعة جامعة، أن استقاموا لك واستقالوني لك وأشاروا على بك فأنا واضع يدي في يدك ، وصائر إلى رأيهم فيك، وإن تكن الأخرى فادخل في صالح ما دخل فيه المسلمون، وكن العون على مصالحهم والفاتح لمغالقهم والمرشد لضالهم، والرادع لزائغهم، فقد أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى ، وحرض على التناصر على الحق ، ودعنا نقض هذه الحياة الدنيا بصدور بريئة من الغل، ونلق الله عز وجل بقلوب سليمة من الضغن والحقد وبعد فالناس ثمامة فارفق بهم واحن عليهم ولن لهم ولا تسؤ نفسك بنا خاصة

منهم، واترك ناجم الحقد حصيداً، وطائر الشر واقعاً، وباب الفتنة مغلقا بلا قال ولا قيل ولا لوم ولا تنبيع، والله تعالى على ما نقول وكيل وبما نحن عليه عالم وبصير. وقال أبو عبيدة فلما تهيأت للنهوض إلى على كرم الله وجهه قال عمر رضي الله تعالى عنه: كن لي لدى الباب هنية ، فإن لي معك دراً من القول تسمعه قال فوقفت لا أدري ما كان بعدي إلا أنه لحقني بالباب رضي الله عنه بوجه يندى متهللا فقال لي قل لعلى رضى الله عنه الرقاد محلمة، واللجاج ملحمة، والهوى مفحمة: وما منا أحد إلا له مقام معلوم وحق مشاع أو مقسوم، ونبأ ظاهر أو مكتوم وأن أكيس الكيس من منح الشارد تآلفا واستدنى البعيد تلطفا ووزن كل أمر بميزانه ، ولم يخلط خبره بعيانه ، ولم يجعل شبره مكان فتره دينا كان أو دنيا، ضلالا كان أو هدى، لاخير في معرفة مشوبة بنكر ولا خير في علم مستعمل في جهد، ولسنا كجلدة رقع البعير بين العجان والذنب، وكل صال فبناره، وكل سبيل فإلى قراره، وما كان سكون هذه العصابة إلى هذه الغاية لعيّ ولا ليّ، ولا كلامها لفتق أو رتق، وقد جدع الله تعالى بمحمد عَلَيْكُ أنف كل ذي كبر، وقصم كل ذي جور وقطع لسان كل كذوب، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وحسب اللبيب مشاهدة الحق المسفر، فما هذه

الخنزوانة التي في فراش رأسك، وما هذا الشجا المعترض في مدارج أنفاسك وما هذه الوحرة التي أكلت شراسيفك والقذارة التي أغشت ناظرك، وأعطست عرنينك، وما هذه الدخس والدأس اللذان يدلان منك على ضيق الباع وخور الطباع، وما هذا الذي لبست بسببه جلد النمر، واشتملت عليه بالشحناء والنكر ، لشدة ما استسعيت لها وسريت سرى ابن انقد إليها، إن العوان لا تعلم الخمرة، وإن الحصان لا تكلم خبرة وما أحوج الفرعاء إلى قال ، وما أفقر الصلعاء إلى حال، لقد خرج رسول الله عَلَيْكُ ، والأمر مقيد محبس، ليس لاحد فيه مطمع ولا ملمس، ولم يسيّر فيها قولا، ولم يستنزل فيه قرآنا، ولم يجزم فيك حكما، ولسنا في كسروية كسرى، ولا تيصرية قيصر، تانك أخدان فارس وأبناء الأصفر، قوم جعلهم الله تعالى حرزاً لسيوفنا، وخرزاً لرماحنا، ومنزعاً لسناننا وتبعاً لسلطاننا بل نحن من نور نبوة وضياء رسالة وثمرة حكمة وأثرة رحمة وعنوان نعمة ، وظل عصمة بين أمة مهدية بالحق والصدق، مأمونة على الفتق والرتق، لها من الله تعالى قلب أبي وساعد يد قوى ويد ناصرة وعيون ناظرة، أتظن ظنا أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه وثب على هذا الأمر مفتاتاً على الأمة خادعاً لها متسلطاً عليها، أتراه امتلخ أحلامها وأزاغ أبصارها وحمل عقودها وأحال

عقولها، وأستل من صدورها حميتها، وانتزح من أكبادها عصبتها وانتكث رباها ونحاها عن موضعها، وأنضب ماءها وأضلها عن هداها وساقها إلى رداها، وجعل نهارها ليلا ووزنها كيلا، ويقظتها رقادا وصلاحها فسادا إن كان هكذا إن سحره لمبين وأن كيده لمتين، كلا والله بأي خيل ورجل وبأى سنان ونصل وبأي قوة ومنة ، وبأى ذخرة وعدة وبأي أيد وشدة، وبأى عشيرة وأسرة، وبأي معتضد ونصرة وبأي تدرع وبسطة، لقد أصبح عندك مما وسمته به منيع العقبة رفيع العتبة لا والله ولكن سلاه عنها فولهت له وتطامن لها فلصقت به ومال عنها فالت إليه واشتمل دونها فاشتملت عليه، حبوة حباه الله بها، وغاية بلغه الله إياها ونعمه سربله الله جمالها، ويد أوجب الله عليه شكرها وأمة نظر الله به إليها، فلطالما حلقت فوقه الخلافة أيام النبي عَلَيْكُ وهو لا يلتفت لفتنها، ولا يرتصد وقتها، والله أعلم بخلقه، وأرأف بعباده يختار ما كان لهم الخيرة وإنك بحيث لا يجهل موضعك من بيت النبوة ومعدن الرسالة وكهف الحكمة، ولا يجحد حقا فيما آتاك من ربك من العلم ولكن لك من يزاحمك بمنكب أضخم من منكبك، وقرب أمس من قربك، وقوى أمتن من قواك وسن أعلى من سنك وشيبة أورع من شيبتك وسيادة لها عرق في الجاهلية ناعر وفرع في الاسلام والشريعة

ناضر ومواقف ليس لك فيها مربع ولا مصيف ولا سائبة ولا هدى، وما لك جمل ولا ناقة رلا تذكر في مقدمة منها ولا ساقة، ولا تضرب فيها بذراع ولا إصبع، ولا تخرج منها ببادل ولا هبع، فإن عذرت نفسك فيها تهدر به شقشقتك، فاعذرنا فيا تسمع من غيرك ولئن حدثت نفسك بهذا الامر ليتجددن عليك ما ينسيك الأول، ويلهيك عن الثاني، ولولا علم من عرضنا به بما في أنفسنا له وعليه لما سكت وأتخذته أنت وليجة إلى بعض الأرب فأما الصديق رضى الله عنه فلم يزل حبة سويداء قلب رسول الله عَلَيْكُم ، وعلاقة وهمه وعيبة سره، ومثوى حزنه ومقر أمره ومشورته ورأمة كفه ومرفق طرفه، وذلك كله بمحضر من الصادر والوارد من المهاجرين والأنصار ، وشهرته مغنية عن الدلالة عليه ولعمري إنك أقرب إلى رسول الله عَلَيْكُ ولكنه أقرب منك إليه قربة وآكد صحبة ، والقرابة لحم ودم ، والقربة نفس وروح ، وهذا فرق عرفه المؤمنون، ولذلك ساروا إليه أجمعون، ومها شككت في شيء فلا تشك أن يد الله مع الجاعة، ورضوانه لأهل الطاعة، ما دخل في صالح مادخل المسلمون فيه، فإنه خير لك اليوم وأنفع لك غدا، وألفظ من قلبك ما يعلق بهاتك، وأنفث سخيمه صدرك عن نفثاتك، فإن يكن في الأمور طول وفي الأجل فسحة فستأكله هنيئًا أو غير هنيء، وستشربه مريئا أو غير مرىء متين لا راد لقولك إلا من كان سامعاً منك، ولا تابع لك إلا من كان طامعاً فيك يمض أهابك ويسرك أديك، ويزري على هديك، ويوري على قدحك، هنالك تقرع السن من الندم وتجرع الماء ممزوجاً بدم، وحينئذ تأسى على ما مضى من عمرك ودرج من قولك، فتود أن لو سقيت الشربة التي أبيتها ورددت إلى حالتك التي استزريتها، ولله تعالى فينا وفيك أمر هو بالغه، وغيب هو شاهده، وعاقبة هو المرجو لسرائها وضرائها، وهو الولى الحميد الغفور الودود.

قال أبو عبيدة فمشيت مترسلا أتوجاً ، فكأنما أخطو على أم رأسي فرقاً من الفرقة وشفقة على الامة حتى وصلت إلى علي رضي الله عنه فوجدته في خلا فبثثت الحديث عليه كله وبرئت منه إليه ورفقت به فلما سمع الرسالة ووعاها ، وسرت في أوصاله حمياها قال متمثلاً:

إحدي لياليك فهيسى هيسى

لا تنعمى الليلـــة بالتعريس

حلت أغلوطة ، وولت مخروطة ، جلى لا جليت ، فالتعس أدنى لها من أن يقال لعا ثم قال: يا أبا عبيدة أكل هذا في أنفس القوم قد احتبوا به واضطفنوا عليه ؟ فقلت لا جواب

لك عندى، وإنما أنا قاض حق الدين، وراتق فتق الملة، وساد ثلمة الأمر، يعلم الله ذلك من خلجان قلى وقرارة نفسي ، فقال على رضي الله تعالى عنه: والله ما كان قعودي في كسر هذا البيت قصداً منى للخلاف، ولا إنكاراً لمعروف، ولا زراية على مسلم، بل لما وقدني به رسول الله عَلَيْكَ بفراقه، وأودعني من الحزن لفقده، وذلك أنى لم أشهد مشهداً بعده إلا جدد على حزنا وذكرني شجواً. وإن الشوق إلى إلحاقي به كاف عن الطمع في غيره، ولقد عكفت على عهد الله أنظر فيه، وأجمع ما تفرق منه رجاء ثواب معد لمن أخلص عمله وسلم لربه أمره على أني لم اعلم أن التظاهر على واقع، ولا عن الحق الذي سبق لي دافع، وإذا كان قد أنعم في الوادي وشد من أجلى فلا مرحبا بما ساء أحداً من المسلمين، وفي النفس كلام لولا سابق قولي وسالف عهدي لشفيت غيظي بخنصري، وخصصت بأخمصي ومرفقي لكني ملجم إلى أن ألتقي ربي عز وجل أحتسب ما نزل بي وأنا غاد إلى جماعتكم ومبايع لصاحبكم وصابر على ما ساءني وسركم، ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. والله على كل شيء شهيد. قال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه: فعدت إلى أبي بكر وعمر رضى الله عنها، فقصصت القول على غره، ولم أترك شيئا من حلوه ومره، وذكرت غدوة إلى المسجد،

فلها كان صباح بومئذ ولي على رضى الله عنه فخرق الجاعة حتى جلس بجنب أبي بكر رضى الله عنه وبايعه وقال خيراً ، ووصف جميلاً وجلس ملياً ثم استأذن في القيام ، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن عصابة أنت فيها لمعصومة، وإن أمة أنت فيها لمرحومة، ولقد أصبحت عزيزاً علينا كريماً لدينا نخاف الله عز وجل إذا سخطت ونرجوه إذا رضيت ولولا أنى شهدت لما أجبت لما دعيت، ولقد حط الله عن ظهرك ما أثقل به كاهلى، وما أسعد من نظر الله له بالكفاية، ولحظه بعين الرعاية! ولقد أصبحنا لك محتاجين، وبفضلك عالمين، وإلى الله تعالى راغبين، فنهض على رضي الله عنه فشيعه عمر رضى الله عنه تكرمة له، واستنارة لما عنده فقال له على رضي الله عنه والله ما قعدت عن بيعه صاحبكم كارهاً له، ولا أتيته فرقاً منه، ولا أقول ما أقول لعلة ، فإني لأعرف مسجى طرفي وموطىء قدمي ومنزع قوسي ومرمى سهمى ولكن أزمت على فاسى ثقة بالله عز وجل في الإبالة في الدنيا والآخرة، فقال له عمر رضى الله عنه غير مكذب له ولا مبطل لعذره: يا أبا الحسن كفكف غربك واستوقف سرك، ودع العصا بلحائها والدلاء على رشائها فان الله تعالى من خلفها وورائها، قدمنا أو دينا، وإن حككنا أدمينا، وإن نصحنا أربينا ولقد سمعت أماثيلك

التي لغوت بها عن صدر أكله الجوى ولو شئت لقلت على مقالتك فإذا سمعته ندمت على ما قلته ،زعمت أنك قعدت في كسر بيتك لما وقذك به رسول الله عَلَيْكُ لفراقه ، أوقذك وحدك ولم يقذ سواك؟ بل مصابه أعز وأعظم من ذلك. وإن من حق مصابه أن لا يصدع شمل الجاعة بكلمة لا عصام لها ولا رباط عليها، ولا يزري على أخيارها مما لا يؤمن كيد الشيطان في عقباها، وهؤلاء العرب حولنا، والله لو تداعت علينا في مصبح يوم لم نلتفت في ممساه ، وزعمت أن الشوق إلى اللحاق به كاف عن الطمع في غيره فمن الشوق إليه نصرة دينه، وموازرة أولياء الله تعالى ومعاونتهم فيه، وزعمت أنك عكفت على عهد تجمع ما تبدد منه، فمن العكوف على عهده الرأفة على خلقه، والنصيحة لعباده وبذل ما يصطلحون به ويرشدون إليه، وزعمت أنك لم تعلم أن التظاهر واقع عليك ، وأي تظاهر دفع عليك ، وأي حق لعط دونك، وقد علمت ما قالت الأنصار بالأمس سراً وجهراً وما تقلبت عليه بطنا وظهراً، فهل ذكرتك أو أشارت إلىك أو وجدت رضاها عندك وهؤلاء المهاجرون من ذا الذي قال بلسانه أو أشار وأوماً بعينه أوهمهم في نفسه أنك الذي تصلح لهذا الامر، أتظن أن الناس قد ضلوا من أجلك أو عادوا كفارا أو زهدوا فيك أو باعوا الله ورسوله

تحاملا عليك؟ والله جاءني عقيل بن زياد الخزرجي ومعه سرخس بن يعقوب الخزرجي وقالا: أن عليا ينتظر الامامة ويزعم أنه الأولى بها من غيره، وينكر على من يعقد للخلافة فأنكرت عليه، ورددت القول في نحورهم حين قالوا: إنه اعتزل ينظر الوحي، ويتوكف مناجاة الملك، فقلت ذاك أمر طواه الله تعالى بعد محمد عليه أكان الأمر معقوداً بأنشوطة، أو مشدوداً بأطراف بسطة يسهل إغلالها كعقد التكة ، كلا والله إن العناية لملحفة ، وإن الشجرة لمعرفة ولا عجمة بحمد الله وقد أفصحت، ولا شوكاء إلا وقد تفتحت ومن عجب شأنك قولك: ولولا سابق قولى وسالف عهدي لشفيت غيظي بخنصري وبنصري، فهل ترك الدين لأحد على أهله أن يشفى غيظه بيده ولسانه تلك جاهلية قد استأصل الله لسانها واقتلع جرثومتها، وكور ليلها، وغور سيلها، وأبدل منها الروح والريحان والرضى والرضوان، وزعمت أنك ملجم، فلعمري إن من اتقى الله آثره ومن آثر رضاه وطلب ما عنده أمسك لسانه وأطبق فاه، وجعل سعيه لما وراءه، فقال رضي الله عنه: مهلا مهلاً يا أبا حفص، والله ما قلت ما قلت ولا بذلت ما بذلت وأنا أريد نكبة، ولا أقررت بما أقررت وأنا أبغى حولا عنه، وإن أخسر الناس صفقة عند الله تعالى من آثر الشقاق واحتضن النفاق، وفي

الله سلوة في كل حادث، وعليه التوكل في جميع الحوادث، إرجع يا أبا حفص إلى مجلسك ناقع القلب، مبرود الغليل، فسيح البال، فليس وراء ما سمعت وقلت إلا ما يشد الأزر ويحط الوزر، ويضع الأمر، ويجمع الألفة، ويرفع الكلفة، ويوقع الزلفي بمعونة الله عنه راجعاً وهذا أصعب مما مر بناصيتي بعد فراق رسول الله عَلَيْتُهُ.

## رثاء علي بن أبي طالب لأبي بكر الصديق(١) رضي الله عنها

عن أسيد بن صفوان. وكان قد أدرك النبي عَيْلِكُمْ قال لله قبض أبو بكر خليفة رسول الله عَيْلُكُمْ ارتجفت المدينة فبكى الناس كيوم قبض رسول الله عَيْلُهُ فسجوه وجاء على ابنا أبي طالب باكيا مسرعا متوجعا، وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة، حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو مسجى، فقال رحمك الله يا أبا بكر كنت إلف رسول الله عَيْلِكُمْ وأنيسه وثقته وموضع سره ومشاورته، كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم الله على الله على الله على الله عَلَيْلُهُمْ ، وأحدثهم على الإسلام، (أي وأحوطهم على الإسلام)، وأينهم على الصحابة وأحسنهم أول من حدث في الإسلام)، وأينهم على الصحابة وأحسنهم أول من حدث في الإسلام)، وأينهم على الصحابة وأحسنهم أول من حدث في الإسلام)، وأينهم على الصحابة وأحسنهم

<sup>(</sup>١) عمدة التحقيق في بشائر آل الصديق ص ١٦ - ١٧٣ للشيخ ابراهيم العبيدي المالكي.

صحبة، وأكثرهم مناقب، وأفضلهم سبقا وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله عَلَيْكُ هديا وسمتا ورحمة وفضلا وخلقا. وأشرفهم منزلا وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده فجزاك الله عن الاسلام وعن رسول الله عليت خيراً. كنت عنده بمنزلة السمع والبصر، صدَّقت رسول الله عُلِيْتُ حين كذبه الناس فسماك الله عز وجل في تنزيله صديقا فقال تعالى ﴿ والذي جاء بالصدق وصدَّق به ، أولئك هم المتقون ﴾ الذي جاء بالصدق محمد عليه ، وصدق به أبو بكر رضي الله عنه ، وآسيته حين بخلوا، وقمت معه في المكاره حين عنه قعدوا، وصحبته في الشدة أحسن الصحبة ثاني اثنين، وصاحبه في الغار، والمنزل عليه السكينة ورفيقه في الهجرة ، خلفته في دين الله أحسن الخلافة وقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة ني، بهضت حين وهن أصحابك. وبرزت حين استكانوا ، وقويت حين ضعفوا ولزمت مناهج رسول الله عَلَيْكُ اذا رغبوا عنها، كنت خليفة حقا، نازعت برغم المنافقين وكبت الكافرين، وكره الحاسدين وضعن الفاسقين وغيظ الباغين. قمت بالأمر حين فشلوا ، ونطقت بالحق حين تعنتوا ، وكنت أخفضهم صوتا وأبلغهم قولا وأحزمهم رأيا، وأشبعهم نفسا وأعرفهم بالأمور وأشرفهم عملا، كنت والله للدين يعسوبا أولا حين نفر الناس عنه وآخرا حين أقبلوا عليه كنت

للمؤمنين أبا رحما اذ صاروا عليك عيالا ، فحملت أثقال ما ضعفوا عنه ورعيت ما أهملوا وحفظت ما أضاعوا لعلمك بما جهلوا اذ هلعوا وصبرت اذ جزعوا وراجعوا رشدهم برأيك. فظفروا ونالوا بك ما لم يحتسبوا كنت للكافرين عذابا ونهبا، وللمؤمنين رحمة وخصبا لم تغلل حجتك ولم تضعف بصيرتك، ولم تجبن نفسك ولم يرع قلبك، كنت في الله كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف وكنت كما قال رسول الله عليسة (أمن الناس في صحبتك وذات يدك) وكما قال رسول الله عليه (ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله) متواضعا في نفسك عظيا عند الله، جليلا في أعين المتقين كبيرا في أنفسهم، الضعيف عندك قوي عزيز حتى تأخذ له بحقه، والقوى العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ من القريب والبعيد في ذلك سواء عندك، أقرب الناس إليك أطوعهم لله. قولك حكمة وأمرك حلم وحزم ورأيك علم وعزم، أطفئت بك النيران، واعتدل بك الحق، وقوي الايمان وثبت الاسلام وظهر أمر الله ولو كره الكافرون، فجللت عن البكاء وعظمت رزيتك في الساء وهدت مصيبتك الانام فإنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا من الله بقضائه وسلمنا له أمره، فوالله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله عليه عليه عثلك أبدا، كنت للدين عزا وحرزا

وحزبا وكهفا وللمؤمنين غيثا وعلى الكافرين غلظة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال وسكت القوم حتى انقضى كلامه.

#### شهادة صادقة

قال الحسن البصري: لما فرغ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قتال أهل الجمل، دخل عليه عبد الله بن الكواء، وقيس بن عبادة اليشكري فقالا: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت. يضرب الناس بعضهم رقاب بعض! أرأيا رأيته حين تفرقت الأمة واحتفلت الدعوة؟ فان كان رأيا رأيته أجبناك في رأيك، وإن كان عهدا عهده إليك رسول الله عَيَّاتُهُ، فأنت الموثوق به، المأمون فيا حدثت عنه فقال: والله لئن كنت أول من صدق به لا أكون أول من كذب عليه، أما أن يكون عندي عهد من رسول الله عَيَّاتُهُ فيه فلا والله لو كان عندي ما تركت أخا(۱) تيم وعدي على منبر رسول الله عَيَّاتُهُ، ولكن نبينا عَيَّاتُهُ لم يقتل قتلا ولم يمت فجأة ولكنه مرض ليالي نبينا عَيَّاتُهُ لم يقتل قتلا ولم يمت فجأة ولكنه مرض ليالي

<sup>(</sup>١) يقصد بأخي تيم ابا بكر الصديق. وعدي. عمر بن الخطاب.

وأياما، فأتاه بلال ليؤذنه بالصلاة فيقول ايت أبا بكر وهو يرى مكانى، فلم قبض عَيْكَ نظرنا في الأمر فاذا الصلاة علم الاسلام وقوام الدين فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله عَلَيْكُ لديننا، فولينا أمورنا أبا بكر فأقال بن أظهرنا، الكلمة واحدة والدين جامع - أو قال: الأمر جامع - لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد منا أحد على أحد بالشرك، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني (١) وأضرب الحدود بين يديه بسيفي وسوطي فلما حضرت أبا بكر رحمه الله الوفاة ظننت أنه لا يعدل عنى لقرابتي من رسول الله عَلَيْكُ وسابقتي وفضلي فظن أبو بكر أن عمر أقوى منى عليها، ولو كانت أثرة لآثر بها ولده، فولى عمر على كراهة كثير من أصحابه، فكنت فيمن رضي ولا فيمن كره فوالله ما خرج عمر من الدنيا حتى رضى به من كان كرهه، فأقام عمر رحمه الله بين أظهرنا والكلمة واحدة والأمر واحد، لا يختلف عليه منا اثنان، فكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني، وأضرب الحدود بين يديه. سوطى وسيفى أتبع أثره اتباع الفصيل أمه، لا يعدل عن سبيل صاحبيه ولا يحيد عن سنتها، فلم حضرت عمر رضي

<sup>(</sup>١) اعزاني أي بعثني للغزو.

الله عنه الوفاة، ظننت انه لا يعدل عني لقرابتي وسابقتي وفضلي، فظن عمر أنه إن استخلف خليفة فعمل بخطيئة لحقته في قبره، فأخرج منها ولده وأهل بيته، وجعلها شورى في ستة رهط منهم عبد الرحمن بن عوف فقال: هل لكم أن أدع لكم نصيبي على أن اختار لله ولرسوله! قلنا نعم فأخذ ميثاقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه، وأخذنا ميثاقه على ان يحتار لله ولرسوله، فوقع اختياره على عثمان رضي الله عنه فنظرت فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي وإذا ميثاق قد أخذ لغيري فاتبعت عثمان وأديت إليه حقه على أثرة منه وتقصير عن سنة صاحبيه فلم قتل عثمان رضي الله عنه، نظرت فكنت أحق بها من جميع الناس فقالا صدقت وبررت(۱).

<sup>(</sup>۱) راجع المحاسن والمساوىء جـ ۱ ص ۷۸ - ۸۰ - للبهيقي.

## العلاقة بين عمر وعلي رضي الله عنها

لم يذكر التاريخ أي خلاف او صراع وقع بين عمر وعلي مثلا ويخطىء من يظن أنه كان بينها أي لون من ألوان العداوة والبغضاء. بل ذكر التاريخ أن الحبة والمودة والتآلف والتآخي شعارها وعنوانها وقد ضربا لنا في ذلك أروع الأمثال. وهنا نذكر جملة من الأخبار الثابتة والمدونة في كتب التاريخ وتراجم الرجال تبين لنا أن العلاقة بين بطلي الإسلام عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب كانت علاقة الائحوة الصادقة والتراحم في ظل دعوة الاسلام. ومن هذه الاخبار.

رواجه من أم كلثوم بنت على بن أبي طالب. تزوج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أم كلثوم بنت على بن أبي طالب رضي الله عنه وأمها فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت رسول الله عليه وأدت في عهد النبي عَلَيْكُ خطبها عمر إلى على فذكر له صغرها فقال عمر وجبيها يا أبا الحسن فإني أرصد من كرامتها ما لم يرصده أحد فقال له على أنا أبعثها اليك، فان رضيتها فقد زوجتكما فتزوجها وجاء فجلس الى المهاجرين في الروضة (وكان يجلس فيها المهاجرون الاولون) فقال:

زفُّوني فقالوا عاذا يا امير المؤمنين!

قال: تزوجت أم كلثوم بنت علي سمعت رسول الله عَيْنَ يقول كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة الاسببي ونسبي وصهري وكان لي به عليه الصلاة والسلام النسب فأردت أن أجمع إليه الصهر.

تزوجها على مهر أربعين ألفا ، سنة سبع عشرة ولدت له زيدا الأكبر ورقية. وتوفيت رضي الله عنها بعد وفاة عمر رضى الله عنه (۱).

٢ - المشاركة في رعاية الأمة الإسلامية:

كان سيدنا علي رضي الله عنه احد مستشاري الخليفة الزاهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يأخذ رأي كبار

<sup>(</sup>۱) الاصابة ٤: ٤٩٢، والدر المنثور ٦٢ وابن سعد ١: ١٩٠، وعيون الاخبار٤: ٧١. وتاريخ ابي الفداء ١: ١٧١ وتحفة العروس ٢٨.

الصحابة المهاجرين منهم والأنصار في كل مشكلة تجابه الأمة وفي أوقات ومواقف متعددة بفضل الرأي الذي يكون في جانبه أو مقترحه وإليك بعض الأمثلة(١).

أ - استشار عمر الصحابة رضوان الله عليهم فيا يصلح له من هذا المال؟ فقال علي رضي الله عنه ما يصلحك ويصلح عيالك بالمعروف ليس لك من هذا الأمر غيره فقال عمر: القول ما قال علي بن أبي طالب.

ب - تدوين التاريخ:

عندما أراد الجليفة العادل عمر بن الخطاب أن يكتب ما يثبت للمسلمين حوادثهم وأيامهم. انقسم الصحابة إلى آراء فمنهم من قال لنبدأ بمولد النبي عَلَيْكُ ومنهم من قال نبدأ من تاريخ بعثته وكان رأي علي بن أبي طالب البدء منذ خرج النبي عَلَيْكُ من أرض الشرك يعني يوم الهجرة. فأخذ عمر بن الخطاب برأيه وثبت التاريخ من الهجرة أن حسم أرض السواد: بالعراق.

وكانت الآراء متشعبة حولها. وكان رأي الخليفة إبقاءها

<sup>(</sup>١) مجلة التربية الاسلامية عدد ٨ السنة الثالثة عشرة للاستاذ مفيد عبد الله مع بعض التصرف.

<sup>(</sup>۲) خطط المقريزي ۲۸۵/۱.

بيد اصحابها فاستشار المهاجرين الاولين فاختلفوا. فأما عبد الرحمن بن عوف فكان رأيه ان تقسم لهم حقوقهم. ورأى عثمان وعلي وطلحة وابن عمر رأي عمر رضي الله عنهم جميعا. وكان هؤلاء المستشارون بمثابة المجالس النيابية في هذه الايام (۱).

#### د - وكيل الخلافة:

عندما حاصرا أبو عبيدة بن الجراح بيت المقدس طلب منه أهله المصالحة وأن يكون المتولي للعقد عمر بن الخطاب، فنادى عمر في الناس ثم خرج فيهم حتى نزل بالجابية واستخلف على بن ابي طالب على المدينة (٢).

ه - احترام لقرار سابق.

ولما بلغ نصارى نجران أربعين ألفاً تحاسدوا بينهم. فأتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: أجلنا. وكان عمر خافهم على المسلمين فأغتنمها فأجلاهم فندموا على ذلك وأتوا فقالوا - أقلنا فأبى ذلك.

فلما ولي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتوه فقالوا

<sup>(</sup>۱) اخبار عمر ص ۱۱۶.

<sup>(</sup>۲) الطبرى ۱۵۸.

ننشدك حظك ويمنك وشفاعتك لنا عند نبيك إلا أقلتنا فقال: - إن عمر كان رشيد الأمر وأنا أكره خلافه.

#### ٣ - قضايا خاصة:

وهذا جانب واسع في حياة الخليفة مع الرأس المفكر في المعضلات نختار بعض الامثلة ونختمها بمثالين عن الحسنين لانها يمثلان جانبا في حياة بيت علي بن ابي طالب رضوان الله عليهم.

#### أ - لقد اتعبت من بعدك:

كان عمر بن الخطاب يجري يوماً بسرعة فرآه علي بن أبي طالب فقال له يا أمير المؤمنين أين تذهب؟

فقال: بعير ند من إبل الصدقة أطلبه فأجابه على: لقد أتعبت من بعدك. فقال عمر: - فو الذي بعث محمداً عليه بالنبوة. لو أن عناقا (عنزا) ذهبت بشاطىء الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة.

یاف علی نفسه

التقى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعلى - رضي الله عنها فقال له:

أخاف أن أكون قد هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: ضربت رجالا ونساء في حرم الله - عز وجل - قال: يا أمير المؤمنين أنت راع من الرعاة. (أي أنه يحق له التأديب بالمعروف).

ج - الآن طابت نفسي:

كسا عمر اصحاب النبي عَيْنَ فلم يكن فيها ما يصلح للحسن والحسين. فبعث الى اليمن فأتى لها بكسوة. فقال: - الآن طابت نفسى.

د - وانت عندي مثله:

أمر الحسين بن على أن يأتيه في بعض الحاجة. فقال الحسين: فلقيت عبد الله بن عمر. فقلت من اين جئت؟ فقال: استأذنت على عمر فلم يأذن لي فرجع الحسين. فلقيه عمر فقال: ما منعك يا حسين ان تأتيني؟ قال: أتيتك، ولكن اخبرني عبد الله بن عمر أنه لم يؤذن عليك فرجعت فقال عمر: وأنت عندي مثله؟ وأنت عندي مثله.

(اي أنه أعز عليه واكرم من ولده).

٤ - وبعد وفاة عمر

ولم ينس على. كرم الله وجهه - الأخوة التي بينها.. وأخوة الإسلام في الدنيا «انما المؤمنون اخوة» وفي الآخرة.. «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا

بآياتنا وكانوا مسلمين » الزخرف - ٦٧ -٦٩.

آ - قال في رثائه: ولما وضع عمر بين المنبر والقبر جاء علي بن أبي طالب حتى وقف بين الصفوف. فقال: - هو هذا (ثلاثاً) . . ثم قال: رحمة الله عليك . . ما من خلق الله أحد أحب إلي من أن ألقاه بصحيفته بعد صحيفة رسول الله عليك من هذا المسجى عليه ثوبه .

ب - وقال في الدعاء: - وعندما مر علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ذات ليلة في شهر رمضان على المساجد، وفيها القناديل فقال: نور الله على عمر في قبره كما نور علينا مساجدنا.

هذه بعض الائمثلة.. بين رجلي الإسلام وبطلي الائمة في الصدر الائول.

# محبة عمر بن الخطاب للحسن والحسين رضي الله عنهم

قال ابن عباس: كان ابن الخطاب رضي الله عنه يحب الحسن والحسين ويقدمها على ولده ولقد قسم يوما فأعطى الحسن والحسين كل واحد منها عشرة الآف درهم، وأعطى ولده عبد الله ألف درهم فعاتبه ولده وقال قد علمت سبقي في الاسلام وهجرتي وأنت تفضل عليَّ هذين الغلامين؟ فقال ويحك يا عبد الله ائتني بجد مثل جدها وأب مثل أبيها، وأم مثل أمها وجدة مثل جدتها، وخال مثل خالهما وخالات مثل خالاتها، وعم مثل عمها وعمة مثل عمتها. جدها رسول الله علي كرم الله وجهه وأمها فاطمة وجدتها خديجة وخالها إبراهيم بن رسول الله علي أبراهيم بن وعمها جعفر بن أبي

طالب وعمتها أم هانيء بنت أبي طالب.

وقال ابن عساكر في تاريخه: جعل عمر عطاء الحسن والحسين مثل عطاء ابيها فالحقها بفريضة أهل بدر ففرض لكل واحد منها خمسة آلاف.

وقيل: قدم على عمر حلل من اليمن فكسا الناس، فراحوا في الحلل وهو بين القبر والمنبر جالس، والناس يأتون فيسلمون عليه ويدعون، فخرج الحسن والحسين من بيت أمها فاطمة يتخطيان وكان بيت فاطمة في جوف المسجد ليس عليها من تلك الحلل شيء وعمر قاطب ما بين عينيه. ثم قال والله ما هنأني ما كسوتكم قالوا لم يا أمير المؤمنين؟ فقال من أجل هذين الغلامين يتخطيان الناس ليس عليها ثمّا كسوت الناس شيء ثم كتب لصاحب اليمن: أن أبعث الي بحلتين فكساها وقال الآن طابت نفسي.

# رثاء على بن أبي طالب لعمر بن الخطاب رضي الله عنها

قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: خير الناس بعد رسول الله علي بكر عمر ، وخير الناس بعد أبي بكر عمر .

وعن ابن عباس قال: وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني الا رجل أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي فترحم على عمر، وقال ما خلفت أحداً أحب إلي أن ألقى الله بثل عمله منك وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذلك أني كنت أكثر ما أسمع رسول الله عن يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر .. فان كنت لأرجو (أو لأظن) أن يجعلك الله وعمر .. فان كنت لأرجو (أو لأظن) أن يجعلك الله

معهم) (۱).

وعن ابن عمر قال: وضع عمر بين المنبر والقبر فجاء علي حتى وقف بين الصفوف فقال هو هذا (ثلاثا) ثم قال: رحمة الله عليك. ما من خلق الله أحد أحب إلي من أن ألقاه بصحيفته بعد صحيفة رسول الله عليه ثوبه (٢).

وقال: كنا نتحدث أن ملكا ينطق على لسان عمر. وقال إذا ذُكر الصالحون فحيهلا بعمر.

وكان رضي الله عنه يبكي عند موت عمر فقيل له في ذلك فقال أبكي على موت عمر الن موت عمر ثلمة في الإسلام لا ترتق إلى يوم القيامة (٣).

ولما كانت الحرب بين علي وبين معاوية مر رجل من التابعين يقال له سعيد بن غفلة برجلين من اصحاب علي ينتقصان أبا بكر وعمر، فاخبر عليا بذلك، فعصب غضبا شديدا حتى استدر عرق بين عينيه، ونودي بالصلاة جامعة، فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال: تحفدت على

<sup>(</sup>١) صحبح منذ ٧: ١١٢ وسنل أبن ماجة: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الحلفاء ٤٧ وابن الجوزي ٢١١ وابن سعد ١: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) الفتوحات الاسلامية جـ ٢ ص ٤٢٩.

الجنود، ووردت على الوفود، عند مستقر الخطوب وعند نوائب الدهر، ما بال أقوال يذكرون سيدي قريش وابوي المؤمنين، بما ليسا من هذه الأمة بأهل، وبما أنا عنه منزه ومنه بريء وعليه معاقب، أما والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة لا يحبها الا مؤمن تقي ولا يبغضها إلا منافق ردي، صحبا رسول الله على الصدق والوفاء يأمران وينهيان وما يحاقدان فيا يضعان على رأي رسول الله على ولا يحبها كان رسول الله على يتما رأيها رأيها رأيا ولا يحب كحبها أحداً.

مضى رسول الله عَلَيْكُ وهو عنها راض، ومضيا والمؤمنون عنها راضون، أمر رسول الله عَلَيْكُ أبا بكر بصلاة المؤمنين فصلى بهم سبعة أيام في حياة رسول الله عَلَيْكُ فلها قبض الله عز وجل نبيه عَلَيْكُ واختار له ما عنده ولاه المؤمنون أمرهم وفوضوا إليه الزكاة لأنها مقرونتان، ثم أعطوه البيعة طائعين غير كارهين، أنا أول من سن ذلك من بني عبد المطلب وهو لذلك كاره يود أن أحدنا كفاه ذلك، وكان والله خير من اتقى، أرحمه رحمة وأرأفه رأفة، وأثبته ورعا، وأقدسه سنا واسلاماً، شبهه رسول الله عَلَيْكُ بيكائيل رأفة ورقة، وبإبراهيم عفواً ووقاراً فسار فينا سيرة رسول الله عَلَيْكُ حتى مضى على ذلك.

ثم ولى عمر الأمر من بعده، فمنهم من رضى ومنهم من كره. فلم يفارق الدنيا حتى رضى به من كرهه. فأقام الأمر على منهاج النبي علينة وصاحبه يتبع آثارها اتباع الفصيل أمه. وكان والله رفيقا رحما وللمظلومين عزا ورحما وناصرا. لا يخاف في الله لومة لائم ، ضرب الله بالحق على لسانه وجعل الصدق من شأنه، حتى كنا نظن ان ملكا ينطق على لسانه أعزّ باسلامه الاسلام، وجعل هجرته للدين قواما، ألقي الله له في قلوب المنافقين الرهبة، وفي قلوب المؤمنين المحبة، شبهه رسول الله عليه عبريل فظا على الاعداء، وبنوح عليه السلام حنقا مغتاظا، الضراء على طاعة الله آثر عنده في السراء على معصية الله فمن لكم بمثلها رضى الله عنها، ورزقنا المضى على سبيلها فانه لا يبلغ مبلغها إلا اتباع آثارها والحب لها الا من احبني فليحبها ، ومن لم يحبها فقد ابغضني وانا منه بريء ولو كنت تقدمت اليكم في أمرهما لعاقبت على هذا اشد العقوبة ولكن لا ينبغى أن أعاقبه قبل التقدم. ألا فمن انبئت به يقول هذا بعد اليوم عليه ما على المفترى. ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ولو شئت لسميت الثالث لكم واستغفر الله لي ولكم (١).

<sup>(</sup>١) راجع اخبار عمر ص ٤٦٠ - ٤٦٣ للاستاذ علي الطنطاوي.

# على بن أبي طالب يشيد بمكانة عثان بن عفان رضي الله عنها

جاء في الرياض النضرة في مناقب العشرة في ذكر مناقب سيدنا عثان رضي الله عنه ما يثبت بالدليل القاطع أن سيدنا علياً رضي الله عنه كان يجل عثان رضي الله عنه كل كان عثان يجترم سيدنا علياً وكان التحاب والمودة فيما بينها مثلا رائعاً في الأخوة الإسلامية.

فعن على رضي الله عنه قد سئل عن عثان قال: فذاك امرؤ يدعى في الملأذا النورين كان ختن (صهره ونسيبه) رسول الله عَيْنِيَةُ بيتاً في الجنة أخرجه ابن السمان وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَيْنِيَةً يقول لو كان عندي أربعون بنتاً لزوجت عثان واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة أخرجه

أبو حفصة عمر بن شاهين وابن السان.

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان رسول الله عَلَيْسَةُ اذا جلس، جلس ابو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وعثان بين يديه وكان كاتب سر رسول الله عَلَيْسَةُ . أخر جه الحافظ حمزة بن يوسف السهمي في كتاب فضائل العباس.

وعن مطرف قال لقيت علياً فقال لي يا أبا عبد الله ما أبطأ بك؟ أحب عثان؟ أما ان قلت ذاك كان أوصلنا للرحم واتقاناً للرب، خرجه في الصفوة.

وعن محمد بن حاطب قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول: (ان الذين سبقت لهم منا الحسنى) يعني عثان، خرجه الحاكم.

وعن على رضي الله عنه وقد سئل عن عثان فقال: ذاك ختن رسول الله عَلَيْكُ على ابنتيه ضمن له بيتا في الجنة، خرجه ابن السمان في الموافقة.

وعن محمد بن حاطب قال دخلت على على وهو بالكوفة فقلت: يا أمير المؤمنين اني اريد الحجاز وان الناس سائلي عنك فها تقول في عثمان؟ وكان متكئا فجلس وقال أنا وأخي عثمان ممن قال الله تعالى (ونزعنا ما في صدورهم من غلا اخوانا على سرر متقابلين) خرجه ابن السمان.

وعن ام عمرو بنت حسان بن يزيد ابي الغصن - قال احمد ابن حنبل وكانت عجوز صدق - قال حدثني ابي قال دخلت المسجد الاكبر - مسجد الكوفة - وعلي قائم على المنبر يخطب الناس وهو ينادي بأعلى صوته مرات يا أيها الناس!! يا أيها الناس!! انكم تكثرون في عثان وإن مثلي ومثله كها قال الله تعالى (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين) أيها الناس هذه لنا خاصة.

وعنه - وقد قيل له انهم يقولون ان عليا قتل عثان فقال قتله الذي قتله لعن الله قتلة عثان.

وعن على قال: عثان من الذين آمنوا ثم قرأ (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا) خرجه ابن حرب الطائى.

وعن محمد بن الحنفية قال: قال علي: لو سيرني عثمان إلى كذا لسمعت وأطعت وعن علي رضي الله عنه قال من تبرأ من دين عثمان فقد تبرأ من الإيمان والله ما أعنت على قتله ولا أمرت ولا رضيت. خرجه ابن السمان.

وعن قيس بن عباد قال سمعت عليا يوم الجمل يقول: (اللهم اني أبرأ اليك من دم عثان ولقد طاش عقلي يوم قتل عثان، وانكرت نفسي وجاءوني للبيعة فقلت ألا أستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال له رسول الله على أله أن أستحي من الله أن أستحي من الله أن أستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل في الارض لم يدفن بعد فانصر فوا فلما دفن رجع الناس يسألون البيعة فقلت اللهم اني مشفق مما أقدم عليه جاءت عزيمة فبايعت قال فقالوا يا أمير المؤمنين فكأنما صدع قلبي وقلت اللهم خذ مني حتى ترضى). خرجه ابن السمان.

وعن ابن عباس عن علي قال: والله ما قتلت عثان ولا أمرت بقتله ولكني نهيت، والله ما قتلت عثان ولا أمرت ولكني غلبت، قالها ثلاثا.

وعن محمد بن سيرين قال لما قدم علي البصرة اعتذر على المنبر من قتل عثمان (والله ما مالأت ولا شاركت ولا رضيت) خرجه ابن السمان.

وعن محمد بن الحنفية أن عليا قال يوم الجمل: لعن الله قتلة عثان في السهل والجبل.

وعن عبد الله بن الحسن أنه قد ذكر عنده قتل عثان فبكى حتى بل لحيته: أخرجه ابن السان.

## أولاد على بن أبي طالب رضي الله عنه

لقد اختلف في عدد أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكورا وإناثاً فمنهم من أكثر ومن أقل، ففي كتاب الانوار لائبي القاسم أن أولاده اثنان وثلاثون: ستة عشر ذكراً وست عشرة أنثى وقال اليعمري تسعة وعشرون، عشرة ذكور، وتسع عشرة انثى وفي بغية الطالب، أولاده خمسة عشر ذكراً وثان عشرة أنثى بالإتفاق واختلف في الذكور فالحسن والحسين أمها فاطمة بنت رسول الله عرفية.

اما عيسى ومحمد الأكبر فأمها من سبي بني حنيفة واسمها خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية وعبد الله الختار بن أبي عبيد، وأبو بكر قتل مع الحسين، أمها ليلى بنت مسعود النهشلي تزوجها عبد الله بن جعفر بعد عمه

فجمع بين زوجة على وابنته، والعباس الأكبر يلقب بالسقاء، وعثان وجعفر وعبد الله قتلوا مع الحسين أمهم أم البنين بنت الحرام الوحيدية ثم الطلابية ومحمد الأصغر قتل مع الحسين امه أم حبيب الصهباء بنت ربيعة التغلبية وعمر الاصغر امه الثقفية أم سعيد بنت عروة بن مسعود التغلبية(۱) ومحمد الأوسط أمه أمامة بنت ابي العاص بن الربيع العبشمية وهي التي حملها رسول الله عيسة في صلاة الظهر وأمها زينب بنت رسول الله عيسة

وأما البنات فهن أم كلثوم ولدت قبل وفاة رسول الله عنه وتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وولدت له زيد الأكبر ورقية وفاطمة ثم خلف عليها عون بن جعفر بن أبي طالب بعد استشهاد عمر، ثم تزوجها محمد بن جعفر بعد وفاة أخيه ثم تزوجها عبد الله بن جعفر بعد طلاقه لشقيقتها زينب الكبرى ومهذا يكون علي رضي الله عنه جدا لأولاد عمر بن الخطاب.

وخدیجة تزوجها أبو السنابل عبد الرحمن بن عبد الله بن عبید الله بن عامر بن کریز بن ربیعة بن

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب مشاهد العترة الطاهرة ص ۲۲ للسيد عبد الرزاق كمونة الحسيني.

عبد شمس - بعد زوجها الاول عبد الرحمن بن عقيل ورملة تزوجها معاوية بن مروان بن الحكم شقيق عبد الملك ابن مروان وذلك بعد زوجها الاول ابو الهياج عبد الله بن الجارث بن عبد المطلب.

ورقية شقيقة عمر الأكبر وأم الحسن ورملة الكبرى أمها الم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي وأم هانىء وميمونة ورملة الصغرى وزينب الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وأم الحير وأم سلمة وأم جعفر وجمانة والبقية لأمهات شتى والعقب من الحسن والحسين ومحمد الأكبر وعمر والعباس السقاء.

## نساء آل البيت وأزواجهن رضي الله عنهم

نذكر هنا بعض اسماء نساء آل البيت وأزواجهن ليطلع المسلم العاقل المنصف على ان السلف الصالح لم يكن بينهم أي عداء بل كانوا أحبة توثق بينهم أواصر المصاهرة بل هم اقار ب بالنسب والعشيرة.

- ا فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، تزوجها عبد الله بن عمرو بن عثان وولدت له محمد الديباج والقاسم ورقية، وكان زوجها الأول الحسن بن الحسن ابن على بن ابي طالب.
- تزوجها الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب تزوجها عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب فات عنها ،
   فات عنها فخلف عليها مصعب بن الزبير فقتل عنها ،

فتزوجها عبد الله بن عثان بن عبد الله بن حكيم بن حزام بن خويلد ثم الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان ابن الحكم فحملت اليه بمصر فوجدته قد مات ثم تزوجها زيد بن عمرو بن عثان بن عفان وقيل في ترتيب زواجها غير هذا. راجع كتاب الأعيان لابن خلكان حرف السن.

س ام كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وأمها زينب الكبرى بنت علي بن أبي طالب من زوجته فاطمة بنت رسول الله عَيْنَ تزوجها الحجاج بن يوسف الثقفي وهو يومئذ أمير على المدينة ومكة وقيل بل أيام إمارته على العراق وذلك بعد زوجها الأول القاسم ابن محمد بن جعفر بن ابي طالب فكتب إليه عبد الملك ابن مروان يأمره بفراقها فطلقها.

وفي العقد الفريد: أن عبد الله بن جعفر المذكور زوج ابنته هذه من الحجاج بن يوسف على ألفي ألف في السر وخمسائة ألف في العلانية وحملها إلى العراق فمكثت عنده ثمانية أشهر. أما ابن حزم فيقول: انها ولدت له ابنة ثم خلف عليها (كثير بن العباس بن عبد المطلب).

٤ - أم محمد بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، تزوجها

- يزيد بن معاوية بن ابي سفيان.
- مأبيها بنت عبد الله بن جعفر بن ابي طالب، تزوجها
   عبد الملك بن مروان فطلقها وهو خليفة.
- ٦ رملة بنت محمد بن جعفر بن ابي طالب تزوجها سليان بن هشام بن عبد الملك بن مروان ثم خلف عليها القاسم بن الوليد بن عتبة بن ابي سفيان.
- ٧ ربيحة بنت محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب تزوجها يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ثم خلف عليها بكار بن عبد الملك بن مروان فإت عنها قتيلاً.
- ٨ زينب بنت الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب،
   تزوجها الوليد بن عبد الملك بن مروان وهو خليفة.
- و ام القاسم بنت الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب، تزوجها مروان بن أبان بن عثان بن عفان فولدت له محمدا ثم خلف عليها ابن عمها علي بن الحسين بن علي ابن ابي طالب ثم الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب.
- ١٠ فاطمة بنت محمد بن الحسن بن علي بن ابي طالب كانت عند ابي بكر بن عبد الملك بن مروان الأموي.
- ١١ أم كلثوم بنت الحسين بن الحسن بن علي بن ابي طالب،

تزوجها اسماعيل بن عبد الملك بن الحارث بن الحكيم بن ابي طالب بن أمية.

١٢ ـ نفيسة بنت عبد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب تزوجها عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن ابي سفيان فولدت له عليا وعباسا. فهل يعقل أحد أن هؤلاء الأقارب المتلاحمين المتراحمين الذين يتخيرون مثل هذه الأمهات لأنسالهم ومثل هذه الأسماء لفلذات أكبادهم كانوا على غير ما أراد لهم الله من الأخوة في الإسلام والمحبة في الله والتعاون على البر والتقوى؟

## صلات الرحم بين آل الرسول وأصحابه (۱) رضي الله عنهم

من العلاقة الحسنة التي كانت بين آل الرسول وبين أصحابه وشائج القربى وصلات رحم لا يعرفها كثير من الناس وهي علاقات طيبة يسودها الود والإخاء وتقويها المصاهرة، وكانوا بنعمة الإسلام إخوانا متحابين في الله وكأنوا حقا أمثلة رائعة في السمو والأخلاق الكريمة وفي التضحية والفداء والعفة ونكران الذات، وقد بلغ من حب بعضهم لبعض أنهم كانوا يسمون أولادهم بأسماء أصحابهم

<sup>(</sup>۱) مقال للدكتور المرحوم ناحي معروف نشرته مجلة الرسالة الاسلامية عدد ١٠٥ مقال للدكتور المرحوم ناحي معروف يدير نعي ١٠٥٠ السنة العاشرة ١٩٧٧ م ص ٤٠ - ٣٤. مع تصرف يدير نعي النص.

ويتزاوجون من بناتهم، من ذلك أنه كان للإمام علي كرم الله وجهه تسعة وثلاثون ولداً سمى بعضهم باسم أبي بكر عتيق وسمى بعضهم بعضهم بعمر الأكبر وعمر الأصغر وعثان.

وكان ابنه أبو بكر من زوجته ليلى بنت مسعود التميمية وابنه عمر من زوجته الصهباء بنت ربيعة من بني جشم بن بكر وابنه عثان من زوجته أم البنين من بني عامر وهو أخو العباس بن علي بن ابي طالب وقد زوج أمير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب ابنته أم كلثوم الكبرى بنت سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها من أمير المؤمنين سيدنا عمر البنا لخطاب وكأنوا يطلقون عليها (ابنة رسول الله).

وذكر المؤرخون أن عمرو بن العاص حث عمر بن الخطاب على الزواج منها ليحظى بنسب من رسول الله على الزواج منها ليحظى بنسب من رسول الله على وقد ولدت له أولادا منهم: زيد وفاطمة ورقية وبذلك كان الامام علي رضي الله عنه جدا لبعض اولاد سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

ويذكر المؤرخون ايضاً ان حفيد سيدنا عثان بن عفان وهو عبد الله بن عمرو الأكبر تزوج من فاطمة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب.

وزوج حفيده الآخر زيد بن عمرو من سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنها. وتزوج أحد أحفاد الإمام علي بن أبي طالب وهو الإمام محمد الباقر اخو عمر الأشرف من أم فروة بنت محمد بن أبي بكر الصديق فأولدها الإمام جعفر الصادق، وبذلك كان سيدنا أبو بكر الصديق جدا للإمام جعفر الصادق لأمه.

وعندما توفي الإمام الحسن بن علي رضي الله عنها صلى عليه سعيد بن العاص الأموي والي المدينة.

ومن أولاد الإمام الحسن بن علي عليها الرضوان عمر بن الحسن وأمه ثقفية كان يحمل الحديث عن أبيه ويروي عن عمر بن الخطاب.

وحفيده: عبد الله المحض أبو محمد ذو النفس الزكية رُبِيَ يوماً يسح على خفيه فقيل له: تمسح؟ فقال نعم قد مسح عمر بن الخطاب بينه وبين الله فقد استوثق.

وفي طبقات ابن سعد: ثلاث نساء أخوات من بني عامر ابن صعصعة كن ازواجا للرسول عَلَيْكُ وللعباس بن عبد المطلب والوليد بن المغيرة على الترتيب الآتي:

- میمونة بنت الحارث بن حزن بن مجیر: زوجة
   النبی عَلَیْتُ
- ۲ واختها: لبابة بنت الحارث بن حزن، زوجة العباس
   وهى أم بنى العباس.
- واختها: لبابة الصغرى وهي عصاء بنت الحارث: ام
   خالد بن الوليد بن المغيرة.

وفي كتاب الكامل<sup>(۱)</sup> لابن الأثير ما نصه (على السفياني) أبوه حفيد يزيد بن معاوية وأمه الست نفيسة حفيدة الإمام على بن أبي طالب ولذلك كان يقول: أنا من شيخي صفين يعنى: عليا ومعاوية.

وفي الكامل ايضاً: (أن عبد الملك بن مروان تزوج شقراء بنت مسلم بن حليس الطائي وأم أبيها - اي جدتها ابنة عبد الله بن جعفر بن ابي طالب).

ويذكر المؤرخون أن عمر بن الخطاب لما دون الديوان وفرض للناس العطاء قال: بمن نبدأ؟ قالوا بنفسك فابدأ: قال لا، إن رسول الله عليسة أولى منا فبرهطه نبدأ ثم

<sup>(</sup>۱) ج ۵ ص ۵۱۹ ط صادر.

بالأقرب فالأفرب(١).

وفي رواية اخرى: ان عمر بن الخطاب لما افتتح المعراق والشام وجبى الخراج جمع اصحاب النبي عين فقال لهم افي قد رأيت ان افرض العطاء لاهله الذين افتتحوه. فقالوا نعم الرأي رأيت يا أمير المؤمنين قال: فبمن نبدأ؟ قالوا ومن أحق بذلك منك؟ ابدأ بنفسك. قال لا، ولكني ابدأ بأل رسول الله عين ففرض لأزواج الرسول عين ثم فرض للا يلي بن ابي طالب خمسة آلاف في السنة ولمن شهد بدرا من بني هاشم. وألحق الحسن والحسين بأبيها وفرض لكل منها خمسة آلاف أيضاً وفرض لأهل بدر خمسة آلاف.

وكان عمر بن الخطاب يبذل قصارى جهده لمساعدة بني هاشم خاصة وتوفير الراحة لهم حتى روي عنه انه قال: (جاءني خمس العراق لا ادع هاشميا الا زوجته ولا من لا جارية له الا خدمته).

وجاء في كتاب (نهج البلاغة) في عهد الإمام على بن أبي طالب لمالك بن الأشتر النخعي حين ولاه مصر ما يؤيد هذه السياسة التي كان يراد بها الالفة وجمع الكلمة.

<sup>(1)</sup> IKaplb: 77.

وكان عمر يدفع للمولود في الإسلام وللمنبوذ وهو اللقيط مئة درهم في السنة وكذلك فعل الإمام علي كرم الله وجهه. وقد أفتى بذلك الحسين بن علي رضي الله عنها.

وفي كتاب (الأموال) لأبي عبيد القاسم بن سلام وغيره، أن الامام عليا سلك في سهم ذوي القربى سبيل عمر بن الخطاب واتبع طريقته ولما سئل عن ذلك لما قدم الكوفة قال: (لقد كان عمر رشيد الامر وما قدمت ها هنا لأحل عقدة شدها عمر).

## المراجع

| لابي جعفر احمد الشهير        | ١ - الرياض النضرة في                         |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| بالطبري                      | مناقب العشرة                                 |
| جلال الدين السيوطي           | ۲ – تاریخ الخلفاء                            |
| للشيخ ابراهيم العبيدي        | ٣ - عمدة التحقيق                             |
| للبيهقي                      | <ul> <li>٤ - المحاسن والمساوىء</li> </ul>    |
| للز مخشري                    | <ul> <li>م - مختصر الموافقة</li> </ul>       |
| مؤمن الشبلنجي                | ٦ - نور الابصار                              |
| للشيخ عبيد الضرير            | ٧ - نزهة الناظرين                            |
| للسيد عبد الرزاق كمونة       | <ul> <li>۸ – مشاهد العترة الطاهرة</li> </ul> |
| لابي الهدى الصيادي           | <ul><li>٩ – التاريخ الاوحد</li></ul>         |
| ح يونس السامرائي             | ١٠- حقائق عن السلف الصاا                     |
| ابن حجر الهيثمي              | ١١- الصواعق المحرقة                          |
| لابن حزم                     | ١٢ - جمهرة انشاب العرب                       |
| لابن عبد ربه                 | ١٣- العقد الفريد                             |
| لابن عبد الله المصعب الزبيري | ۱۶ – نسب قریش                                |
| لابن خلكان                   | ١٥- وفيات الاعيان                            |
| للشيخ عبد الرؤوف المناوي     | ١٦- الكواكب الدرية                           |
| لابن الأثير                  | ١٧ - الكامل                                  |
|                              |                                              |